(NEC) BP187 .52 .1257 1947 c. 2

### HUKM ZIYARAT AL - QUBUR

IBN TAYMIYAH



#### Princeton University Library

This book is due on the latest date stamped below. Please return or renew by this date.

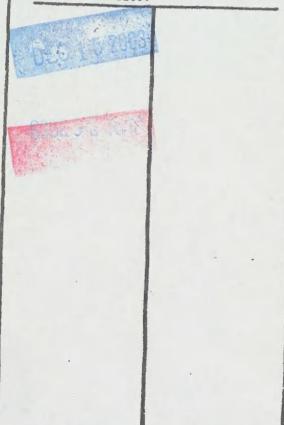

KAH





## حكم زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور

من تاليف

الشيخ الامام، الحافظ البحر الهمام، اعجوبة الزمان، ومفحم الاقرات، احمد بن عبد الحليم الحراني للم الدمشقي. سقى الله تسراه، واثنابه رضاه.

الطبعة الثانية بالمطبعة المهدية

على مُفقيّةُ أَوَارَةً مَعِلَيّةً إِدِلْسُاتُ الديبِينَ

سنتية

· 1947 \_ . a 1866

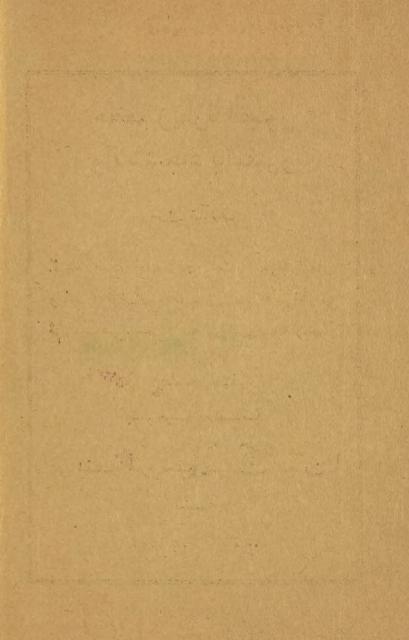

Ibn Taymiyah, Ahmad

# السلام المقبور المقبور المقبور والاستنجاد بالمقبور

من تـآليف

الشيخ الامام، الحافظ البحر الهمام، اعجوبة الزمان، ومفحم الاقراف، احمد بن عبد الحليم الحراني ثم الدمشقي. سقى الله ثراه، واثلبه رضاه.

الطبعة الثانية بالمطبعة المهدية

على نفقة ادارة مجلة «لسات الديت»

سنــة

1947 \_ . م 1366

2271 .491 .348



# سُنْ أَلِّدُ ٱلْجِرَالِيمِ

سئل الامام الحافظ الحجة احمد بن عبد الحليم الحراني ثم الدمشقى رحمه الله تعالى عن مسألة زيارة القبور، وهذا نص السؤال.

ما تقول السادة العلما المهة الدين، وعلما المسلمين رضوان الله عليهم اجمعين، في من يزور القبور، ويستنجد بالمقبور في مرض به او بفرسه او بعيره، يطلب إزالة المرض الذي بهم، ويقول يا سيدي انا في جيرتك، انا في حسبك، فلان ظلمني، فلان قصد اذيتي. ويقول ان المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى، وفي من ينذر للمساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والابل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك؛ يقول: ان سلم ولدي فللشيخ على كذا كذا وامثال ذلك، وفي من يستغيث فللشيخ على كذا كذا وامثال ذلك، وفي من يستغيث

بشيخه، يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع، وفي من يجي الى شيخه ويستلم القبر، ويمرغ وجهه عليه، ويمسح القبر بيديه، ويمسح بهما وجهه وامثال ذلك، وفي من يقصده بحاجته ويقول: يا فلان ببركتك، او يقول: قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ، وفي من يعمل السماع ويجي الى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الارض ساجدا، وفي من قال: ان ثم قطباً غوثا جامعا في الوجود، افتونا مأجورين، وابسطوا القول في ذلك.

### -﴿ أجاب ﴾-

الحد لله رب العالمين \* الذي بعث الله به رسله، وانزل به حكتبه، هو عبادة الله وحده لا شريك له، واستعانته والتوكل عليه، ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار، كما قال تعالى (تنزيل الحتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الالله الدين الخالص والذين اتخذوا من إدونه اوليا ما نعبدهم الاليقربونا الى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه

يختلفون) وقال تعالى (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً )وقال تعالى (قل أمر ربى بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصيت له الدين) وقال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً) قالت طائفة من السلف: كان اقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، قال الله تعالى: هؤلا الذين تدعونهم عبادي، كما انتم عبادي؛ ويرجون رحمتي، كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي، كما تخافون عذابي؛ ويتقربون إلى، كما تتقربون الي. فاذا كان هذا حال من يدعو الانبيا والملائكة فكيف بمن دونهم؟ وقال تعالى: (أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اوليا انا اعتدنا جنهم للكافرين نزلا )وقال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولافي الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفياعة

عنده الألمن اذن له) فبين سبحانه أن من دعا من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم: انهم لايملكون مثقال ذرة في ملكه، وانه ليس له شريك في ملكه؛ بل هو سبحانه له الملك وله الحمد، وهو على كل شي قدير؛ وانه ليس له عون يعاونه، كما يكون الملك اعوان وظهرا؛ وإن الشفعا عنده لايشفعون الالمن ارتضى، فينتقى بذلك وجوه الشرك، وذلك ان من يدعو (1) من دونه اما ان يكون مالكا واما ان لا يكون. واذا لم یکن شریکا فاما ان یکون معاونا واما ان یکون سائلًا طالبًا؛ فالاقسام الأول الثلاثة منتفيه. واما الرابع فلا يكون الا من بعد اذنه، كما قال تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده الاباذنه) وكما قال تعالى (وكم من ملك في السماوات لاتغنى شفاعتهم شيئا الامن بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى )وقال تعالى (أم اتخذوا من دون الله شفعاً قل اولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون قل الله الشفاعة جميعًا له ملك السماوات والارض)وقال تعالى (الله

<sup>(1)</sup> هكذا في الاصل والصواب بدعي.

الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولاشفيع افلا تتذكرون )وقال تعالى (وانذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربعم ليس لهم من دونه ولى ولاشفيع لعلهم يتقون )وقال تعالى (ماكان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولايامركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون) فاذا جعل من اتخذ الملائكة والنبيين اربابا كافرا فكيف من اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم اربابا؟ وتفصيل القول ان مطلوب العبد أن كأن من الامور التي لا يقدر عليها الا الله تعالى: مثل ان يطلب شفا مرضه من الآدميين والبهائم او وفا دينه من غير جهة معينة او عافية اهله وما به من بلاً الدنيا والآخرة وانتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه او دخوله الجنة او نجاته من النار او ان يتعلم العلم والقرآن او ان يصلح قلبه ويحسن خلقه

ويزكى نفسه وامثال ذلك، فهذه الامور كلها لا يجوز ان تطلب الامن الله تعالى، ولا يجوز أن يقول لملك ولانبي ولاشيخ، سوا كان حيا او ميتا: اغفر ذنبي، ولا انصرني على عدوي، ولا اشف مريضي، ولاعافني او عاف اهلي او دابتي واما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه: من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والانبيا والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس المشركين دعا النماري للمسيح وامه. قال الله تعالى (واذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله الآية) وقال تعالى (أتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما امروا الاليعبدوا الها واحداً لا اله الا هو سبحانه عما يشركون).

واما ما يقدر عليه العبد ويجوز ان يطلب منه في بعض الاحوال دون بعض فان مسألة المخلوق قد تكون جائزة، وقد تكون منهيا عنها. قال الله تعالى: (فاذا فرغت

فانصب والى ربك فارغب (١) )وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: «اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، وأوصى النبي طي الله عليه وسلم طائفة من اصحابه إن لا يسألوا الناس شيئًا؛ فكان سوط احدهم يسقط من كفه، فلا يقول لاحد ناولني اياه. وثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال: «يدخل الجنة من امتى سبعون الفا بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون» والاسترقا طلب الرقية، وهو من انواع الدعائ. ومع هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من رجل يدعو له اخوه بظهر الغيب دعوة الا وكل الله بها ملكا، كلما دعا لاخيه دعوة قال الملك: ولك مثل ذلك، ومن المشروع في الدعامُ اجابة غائب لغائب (2). ولهذا امر (3) النبى صلى الله

<sup>(</sup>١)) من المقرر في علم البلاغة ان تقديم المعمول يفيد الحصورُ فالمعنى ارغب التي ربك<sup>5</sup> ولا ترغب التي غيره.

<sup>(2)</sup> اي اجابة دعا الغائب للغائب.

<sup>(</sup>ك) لعل الصواب امرنا.

عليه وسلم بالصلاة عليه، وطلبنا الوسيلة له، واخبر بما لنا في ذلك من الاجر، اذا دعونا بذلك فقال فسي الحديث: « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على؛ فان من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا، ثم اسألوا الله لي الوسيلة؛ فأنها درجة في الجنة، لا ينبغي أن تكون الالعبد من عباد الله، وأرجبو أن اكون ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة» ويشرع للمسلم أن يطلب الدعا" ممن هو فوقه، وممن هو دونه: فقد روى طلب الدعا" من الأعلى والادني؛ فان النبي صلى الله عليه وسلم ودع عمر الى العمرة وقال: « لا تنسنا من دعائك يما اخي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما امرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر ان من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، وان من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة؛ فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك. وفرق بين من طلب من غيره شيئًا لمنفعة المطلوب منه ومرن يسال غيره لحاجته اليه فقط. وثبت

في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم ذكر اويس القرني وقال لعمر: « أن استطعت أن يستغفر لك فافعل» وفي الصحيحين انه كان بين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء، فقال ابو بكر لعمر: استغفرلي، لكن في الحديث ان ابا بكر ذكر انه حنق على عمر. وثبت ان اقواما كانوا يسترقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقيهم. وثبت في الصحيحين أن الناس لما اجدبوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يستسقى لهم، فسقوا. وفي الصحيحين ايضا ان عمر بن الخطاب رضميّ الله عنه استسقى بالعباس، فدعا فقال: اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا، فسقوا. وفي الحديث ان اعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جهدت الانفس، وجاع العيال، وهلك المال، فادع الله لنا؛ فانا نستشفع بالله عليك، وبك على الله، فسبح (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى

<sup>(1)</sup> اي قال سبحان الله متعجباً وغضب حتى عرف اصحابه الغضب في وجهه؛ لاجل قول الاعرابي: فإنا نستشفع بالله طبك.

عرف ذلك في وجوه اصحابه، وقال: « ويحك! ان الله لا يستشفع به على احد من خلقه، شان الله اعظم من ذلك، فاقره على قوله انا نستشفع بك على الله، وانكر عليه نستشفع بالله عليك؛ لان الشافع يسأل المشفوع اليه، والعبد يسأل ربه ويستشفع الله، والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به.

واما زيارة القبور المشروعة فهو ان يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه؛ اذا زاروا القبور ان يقولوا: • سلام عليكم اهل ديار قوم مؤمنين، وانا ان شا الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا اجرهم، ولا تفتنا بعدهم، وروي عن النبي طلى الله عليه وسلم انه قال: • ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، والله تعالى يثيب الحي اذا دعا للميت المؤمن، كما يثيبه اذا صلى

على جنازته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك بالمنافقين، فقال عز من قائل: (ولاتصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره) فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي الى الميت، ولا مسالته ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه. والله تعالى يرحم هذا بدعا هذا واحسانه اليه، ويثيب هذا على عمله؛ فانه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به من بعده، او ولد صالح يدعو له ».

### ~ ﴿ فصل ﴾~

واما من يأتي الى قبر نبي او صالح، او من يعتقد فيه انه قبر نبي او رجل صالح وليس كذلك، ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات: احدها ان يساله حاجته مثل ان يساله ان يزيل مرضه او مرض دوابه، او يقضي دينه، او ينتقم له من عدوه، او يعافى نفسه واهله ودوابه ونحو

ذلك، مما لا يقدر عليه الا الله عز وجل فهذا شرك محيح، (١)يجب ان يستتاب صاحبه، فأن تاب والا قتل. وان قال انا اساله لكونه اقرب الى الله منى؛ ليشفع لى في هذه الامور؛ لاني اتوسل الى الله به، كما يتوسل الى السلطات بخواصه واعوانه فهذا من افعال المشركين والنصارى؛ فانهم يزعمون انهم يتخذون احبارهم ورهبانهم شفعا، يستشفعون بهم في مطالبهم. وكذلك اخبر الله عن المشركين انهم قالوا (ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفي) وقال سبحانه وتعالى (أم اتخذوا من دون الله شفعا ً قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون) وقال تعالى (ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون) وقال تعالى (من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه) فبين الفرق بينه وبين خلقه؛ فان من عادة الناس ان يستشفعوا الى الكبير من مبرائهم بمن يكرم عليه، فيساله ذلك الشفيع، فيقضى

<sup>(1)</sup> لعل الصواب صريح بدل صحيح.

حاجته، اما رغبة، واما رهبة، واما حيا، واما مودة، واما غير ذلك. والله سبحانه لا يشفع عنده احد حتى ياذن هو للشافع، فلا يفعل الاما شا ً الله. وشفاعة الشافع من اذنه(1)؛ فالامر كله له؛ ولهذا قال النبي ملى الله عليه وسلم، في الحديث المتفق عليه، عن ابي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: « لا يقولن احدكم اللهم اغفرلي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ولكن ليعزم المسألة؛ فان الله لا مكره له، فبين ان الرب سبحانه يفعل ما شام لا يكرهه احد على ما اختاره، كما قد يكره الشافع المشفوع اليه، وكما يكره السائل (2) اذا الح عليه وآذاه بالمسألة؛ فالرغبة تجب ان تكون اليه كما قال تعالى:(فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) والرهبة تكون من الله كما قال تعالى: ( وإياى فارهبون) وقال تعالى: (فلا تخشوا الناس واخشون) وقد امرنا ان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء

لعل الصواب باذنه.

<sup>(2)</sup> لمل الصواب: وكما يكره السائل المسؤولُ أذ االخ...

وجعل ذلك من اسباب اجابة دعائنا. وقول كثير من الفلال: هذا اقرب الى الله منى، وأنا بعيد من الله، لا يمكنني أن أدعوه الا بهذه الواسطة ونحو ذلك من أقوال المشركين، فان الله تعالى يقول: (واذا سألك عبادي عنى فأنى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان)وقد روى ان الصحابة قالوا: يا رسول الله (1)، ربنا قريب فنناجيه، ام بعيد فنناديه؟ فانزل الله هذه الآية. وفي الصحيح انهم كانوا في سفر، وكانوا يرفعون اصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا ايها الناس اربعوا (2) على انفسكم؛ فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، بل تدعون سميعاً قريبا، اقرب اليكم، او الى احدكم من عنى راحلته، وقد امر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته، وامر كلا منهم ان يقولوا: ( اياك نعبد واياك نستعين). وقد اخبر عن المشركين انهم قالو: (ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفي). ثم يقال لهذا المشرك: انت اذا

<sup>(1)</sup> فبه حذف همزة الاستفعام والتقدير اربنا قريب البخ.

<sup>(2)</sup> اي ارفقوا بانفسكم، ولا نرفعوا اصوائكم كثيرا.

دعوت، فان كنت تظن انه <sup>(1</sup>) اعلم بحالك، واقدر على عطا سؤالك، او ارحم بك فهذا جهل وضلال وكفر، وان كنت تعلم ان الله اعلم واقدر وارحم فلم عدلت عن سؤاله الى سؤال غيره؟ الا تسمع الى ما خرجه البخاري وغيره، عن جابر رضى الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين، من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واسألك من فضلك العظيم، فانت تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خيـر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فاقدره لى ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لى في ديني ومعاشى وعاقبة امري فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضى به " قال:

<sup>(1)</sup> اي ذاك النبي او الصالح.

ويسمى حاجته. فامر العبد ان يقول: استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسالك من فضلك العظيم، وأن كنت تعلم انه اقرب إلى الله منك، واعلى درجة عند الله منك فهذا حق، لكن كلُّمة حق اريد بها باطل؛ فانه أذا كان اقرب منك، واعلى درجة منك، فانما معناه ان يثيبه ويعطيه اكثر مما يعطيك، ليس معناه انك اذا دعوته كان الله يقضى حاجتك اعظم مما يقضيها اذا دعوت انت الله تعالى؛ فانك أن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعا مثلا؛ لما فيه من العدوان فالنبي والصالح لا يعين على ما يكرهـ الله، ولا يسعى فيما يبغضه الله، وان لم يكن كذلك فالله اولى بالرحمة والقبول، وأن قلت: هذا أذا دعا الله دعام اعظم مما يجيبه اذا دعوته فهذا هو القسم الثاني، وهو ان لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك، كما تقول للحي: ادع لي، وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعا فهذا مشروع في الحي، كما تقدم. واما الميت، من الانبيا والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: ادع

لنا ولا اسال لنا ربك. ولم يفعل هذا احد من الصحابة والتابعين، ولا امر به احد من الائمة، ولا ورد فيه حديث، بل الذي ثبت في الصحيح انهم لما اجدبوا زمن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس، وقال: اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون، ولم يجيئوا الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله ادع الله لنا، واستسق لنا، ونحن نشتكي اليك مما اصابنا ونحو ذلك: لم يفعل ذلك احد من الصحابة قط، بل هو بدعة ما انزل الله بها من سلطان، بل كانوا اذا جا وا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، فاذا ارادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة، ويدعون الله وحده لا شريك له، كما يدعونه في سائر البقاع، وذلك ان في الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وفي السنن عنه انه قال: ﴿لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا على

حيثما كنتم؛ فان صلاقكم تبلغني ، وفي الصحيح عنه انه قال في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبويها: ولولا ذلك لبرز قبره، ولكن كره ان يتخذ مسجدا، وفي محيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انه قبال قبل ان يموت بخمس: ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فاني انهاكم عن ذلك، وفي سنن ابي داود عنه قال: «لعب الله زوارات القبور والمتخذيان عليها المساجد، والسرج، ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بنا المسجد على القبور، وقالوا: انه لا يجوز ان ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئًا من الاشياء، لا من درهم (1) ولا من زيت ولا من شمع ولا من حيوات ولا غير ذلك، كله نذر معصية. وقد ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: " من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن

<sup>(1)</sup> الاقرب إلى الصواب دراهم.

نذر أن يعصي الله فلا يعصه، واختلف العلما على على الناذر كفارة يمين على قولين، ولهذا لم يقل احد من ائمة السلف: أن الصلاة عند القبور، وفي مشاهد القبور مستحبة، او فيها فضيلة، ولا ان الصلاة هناك والدعا افضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء، بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت افضل من الصلاة عند القبور: قبور الانبيا والصالحين سوا سميت مشاهد او لم تسم. وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد اشياء، فقال تعالى: (ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها) ولم يقل المشاهد، وقال تعالى: (وانتم عاكفون في المساجد) ولم يقل في المشاهد، وقال تعالى: (قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد) وقال تعالى (انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين) وقال تعالى (وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا) وقال على الله عليه وسلم: ﴿ صَلَّاةَ الرَّجِيلُ

في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشريت ضعفا، وقال صلى الله عليه وسلم «مسن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة» واما القبور فقد ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد، ولعن من يفعل ذلك. وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين، كما ذكره البخاري في صحيحه والطبراني وغيره في تفاسيرهم، وذكره وثيمة (1) وغيره في قص الانبيا، في قوله تعالى: ( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا) قالوا هذه اسما وم صالحين، كانوا من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم طال عليهم الامد، فاتخذوا تماثيلهم اصاما. وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعا عندها وفيها (2) ونحو ذلك هو اصل الشرك وعبادة الاوثان (3). ولهذا قال النبي صلى الله

كذا في النسخة التي اعتمدنا عليها ولا نعرف وثيمة.

<sup>(2)</sup> انظر تفسير الطبري وتفسير البخاري في صحيحه، في سورة نوح عليه السلام.

<sup>(3)</sup> كذا في الاصل.

عليـه وسلم: «اللهم لا تجعـل قبرى وثنـا يعبـد، (1) واتفق العلما على ان من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، او قبر غيره من الانبيا والصالحيت او الصحابة واهل البيت وغيرهم فانه لا يتمسح به، ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها الا الحجر الاسود. وقد ثبت في الصحيحين ان عمر رضي الله عنه قال: والله اني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولهذا لا يسن باتفاق الائمة ان يقبل الرجل او يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام ابراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر احد من الانبيا والصالحين، حتى تنازع الفقها فمي وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لانه بدعة. وذكر أن مالكا لما رأى عطا فعل ذلك لم

<sup>(1)</sup> رواه مالك في الموطأ.

ياخذ عنه العلم، ورخص فيه احمد وغيره؛ لأن ابن عمر رضى الله عنهما فعله. واما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك، ونهى عنه. وذلك لانهم علموا ما قصده النبي على الله عليه وسلم، من حسم مادة الشرك، وتحقيق التوحيد، واخلاص الدين لله رب العالمين. وهذا ما يظهر به الفرق بين سؤال النبى صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته وبين سؤاله بعد موته، وفي مغيبه. وذلك أنه في حياته لا يعبده احد بحضوره. فاذا كان الأنبيا ً صلوات الله عليهم والصالحون احيا لا يتركون احدا يشرك بهم بحضورهم، بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم عليه. ولهذا قال المسيح عليه السلام: (ما قلت لهم الا ما امرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شي شهيد) وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شا الله وشئت، فقال: « اجعلتني لله ندا، ما شا الله وحده، وقال: « لا تقولوا ما شاءُ الله وشاءً محمد، ولكن

قولوا ما شا الله ثم شا محمد ولما قالت الجويرية: وفينا رسول الله يعلم ما في غد

قال و دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين» وقال « لا تطروني كما اطرت النصاري ابن مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ولما صفوا خلفه قياما قال «لا تعظموني كما تعظم الاعاجم بعضهم بعضاً وقال انس لم يكن شي ً احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. ولما سجد له معاذ نهاه وقال «انه لا يصلح السجود الالله، ولو كنت آمراً احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها، ولما اتى على بالزنادقة الذين غلوا فيه، واعتقدوا فيله الالهية امر بتحريقهم بالنار. فهذا شأن انبيا ً الله واوليائه. وانما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا في الارض وفسادا، كفرعون ونحوه، ومشايخ الضلال الذين غرضهم العلو في الارض والفساد. والفتنة بالانبيا والصلحين، واتخاذهم اربابا، والاشراك بهم، مما

يحمل في مغيبهم وفي مماتهم، كما اشرك بالمسيح وعزير فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي والطالح في حياته وحضوره، وبين سؤاله في مماته ومغيبه. ولم يكن احد من سلف الامة في عصر الصحابة ولا التابعين، ولا تابعسي التابعين يتخيرون الصلاة والدعا عند قبور الانبيا ويسألونهم، ولا يستغيثون بهم، لا في مغيبهم، ولا عند قبورهم. وكذلك العكوف. ومن اعظم الشرك ان يستغيث الرجل بميت او غائب، كما ذكره السائل، ويستغيث به عند المصائب: يا سيدي فلان! كأنه يطلب منه ازالة ضره، او جلب نفعه. هذا حال النصاري في المسيح وامه واحبارهم ورهبانهم. ومعلوم ان خير الخلق واكرمهم على الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بقدره وحقه اصحابه، ولم يكونوا يفعلون شيئًا من ذلك، لا في مغيبه، ولا بعد مماته. وهؤلا المشركون يضمون الى الشرك الكذب؛ فان الكذب مقرون بالشرك. وقد قال تعالى: (واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفا لله غير مشركين به) وقال النبي على الله

عليه وسلم: ‹عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله مرتين او ثلاثا، وقال تعالى: (ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) وقال الخليل عليه السلام: (أإفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين) فمن كذبهم ان احدهم يقول عن شيخه: ان المريد اذا كان بالمغرب، وشيخه بالمشرق، وانكشف غطاؤه رده عليه، وان الشيخ ان لم يكن كذلك لم يكن شيخا. وقد تغويهم الشياطين كما تغوي عباد الاصنام، كما كان يجري في المغرب في اصنامهم. ولعباد الكواكب وطلاسمها من الشرك والسحر، كما يجري للتتار والهند والسودان وغيرهم، من اصناف المشركين من اغوا" الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك، فكثير من هؤلا قد يجرى له أنواع من ذلك، لاسيما عند سماع المكا والتصدية؛ فان الشياطين قد تنزل عليهم، وقد يصيب احدهم كما يصيب المصروع، من الارغا والازباد والصياح المنكر، ويكلمه بما لا يعقل هو والحاضرون، وامثال ذلك مما يمكن وقوعه في

هؤلا الضالين. واما القسم الثالث، وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان عندك، افعل بي كذا وكذا فهذا يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل عن احد من الصحابة والتابعين وسلف الامة انهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغني عن احد من العلما في ذلك ما احكيه، الا ما رايت (1) فتاوي الفقيه انبي محمد بن عبد السلام؛ فانه افتى انه لا يجوز لاحد ان يفعل ذلك الا للنبي صلى الله عليه وسلم، ان صح الحديث في النبي طي الله عليه وسلم (2) ومعنى الاستفتا قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض اصحابه ان يدعو فيقول: اللهم انى اسألك واتوسل اليك بنبيك نبى الرحمة، يا محمد يا رسول الله اني اتوسل بك الى ربي في حاجتي؛ ليقضيها لي. اللهم فشفعه في. فان هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته

<sup>(1)</sup> الظاهر في فتاوي الفقه.

<sup>(2)</sup> الظاهر وفي معنى.

وبعد مماته. قالوا: وليس في التوسل دعا المخلوقين، ولا استغاثة بالمخلوق، وانما هو دعا واستغاثة بالله، لكن فيه سؤال بجاهه، كما في سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر في دعا ً الخارج للصلاة ان يقول: · اللهم انى اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا؛ فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا، ولا رياً ولا سمعة، خرجت اتقا سخطك، وابتغا مرضاتك، اسألك ان تنقذني من النار، وان تغفر لي ذنوبي؛ فانه لا يغفر الذنوب الا انت ، قالوا: ففي هذا الحديث انه سأل بحق السائلين عليه، وبحق ممشاه الى الصلاة، والله تعالى قد جعل على نفسه حقاً، قال الله تعالى: (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) ونحو قوله: (كان على ربك وعدا مسئولا) وفي الصحيح عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ﴿ يَا مَعَاذَ! اتَّدْرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبَادُ؟ قال الله ورسوله اعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، اتدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ فان حقهم عليه أن لا يعذبهم، وقد

جا ً في غير حديث كان حقا على (1) كذا وكذا، كقوله: < من شرب الخمر لم تقبل له صلاته اربعیان يوما، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد فشربها في الثالثة او الرابعة كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال، قيل وما طينة الخبال؟ قال: عمارة أهل النَّار ، وقالت طأئفة ليس في هذا جواز التوسل به في مماته وبعد مغيبه، بل انما فيه التوسل في حياته بحضوره، كما في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه استسقى بالعباس، فقال: اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون. وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون، وذلك التوسل به انهم كانوا يسألونه ان يدعو الله لهم فيدعو لهم، ويدعون معه، فيتوسلون بشفاعته ودعائه، كما في الصحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، من باب

العل لفظ الجلالة سقط هنا من الاصل والصواب حقا على الله.

كان بجوار دار القضاء ورسول الله على الله عليه وسلم قائما، قائم يخطب، فاستقبل رسول الله على الله عليه وسلم قائما، فقال: يا رسول الله! هلكت الاموال، وانقطعت السبل، فادع الله لنا ان يمسكها عنا، \_ قال \_ فرفع رسول الله على الله عليه وسلم يديه، ثم قال: ‹ اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الإحام والظراب وبطول الاودية ومنابت الشجر، \_ قال \_ واقلعت، فخرجنا نمشي في الشمس، ففي هذا الحديث انه قال: ادع الله لنا ان يمسكها عنا. وفي الصحيح ان عبد الله بن عمر قال: اني لاذكر قول ابن طالب في رسول الله على الله عليه وسلم، حيث يقول: وابيض يستسقى الغمام بوجهه

ثمال اليتامي عصمة للارامل فهذا كان توسلهم به في الاستسقا ونحوه. ولما مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه، كما كانوا يتوسلون به ويستسقون. وما كانوا يستسقون به بعد موته، ولا في مغيبه، ولا عند قبره، ولا عند قبر غيره. وكذلك معاوية ابن ابي سفيان، استسقى بيزيد بن الاسود الجرشي،

وقال: اللهم انا نستشفع اليك بخيارناً، يا يزيد ارفع يديك الى الله، فرفع يديه ودعا، ودعوا فسقوا. فلذلك قال العلما ً يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير، فأذا كانوا من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احسن. ولم يذكر احد من العلما انه يشرع التوسل والاستسقا بالنبي والصالح، بعد موته، ولا في مغيبه، ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء، ولا في الانتصار، (1) ولا غير ذلك من الادعية، والدعا مخ العبادة، والعبادة مبناها على السنة والاتباع، لا على الاهوا والابتداع. وانما يعبد الله بما شرع، لا يعبد بالاهوا والبدع. قال تعالى: (ام لهم شركا شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله) وقال تعالى (ادعوا ربكم تضرعا وخيفة انه لا يحب المعتدين) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: • انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الدعاءُ والطهور.واما الرجل اذا اصابته نائبة، ا**و** خاف شيئًا، فاستغاث بشيخه، يطلب تثبيت قلب من ذلك

أ) لعل الصواب في الاستنصار.

الواقع» فهذا من الشرك، وهو من جنس دين النصارى؛ فان الله هو الذي يصيب بالرحمة، ويكشف الضر-. قال تعالى: (وان يمسسك الله بضر فلاكاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله) وقال تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) وقال تعالى (قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله أو اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون أليه ان شاء وتنسون ما تشركون) وقال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أن عذاب ربك كان محذورا) فبين ان من يدعى من الملائكة والانبيا وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم، ولا تحويلا. فاذا قال قائل انا أدعو الشيخ؛ ليكون شفيعا لي فهو من جنس النصاري والاحبار والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلصا لله الدين. وحق شيخه ان يدعو له ويترحم عليه؛ فأت

اعظم الخلق قدرا هـ و رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصحابه اعلم الناس بامره وقدره واطوع الناس له، ولم يكن يامر احدا منهم عند الفزع والخوف أن يقول: يا سيدي: يا رسول الله، ولم يكونوا يفعلون ذلك في حياته، ولا بعد مماته، بل كان يامرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سو واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم) وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هذه الحامة قالها ابراهيم عليه السلام، حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وإصحابه، حين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول، عند الكرب: ﴿لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش الكريم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم، وقد

روي انه علم نحو هذا الدعا عض اهل بيته. وفي السنن ان النبي طي الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر قال: ياحي يا قيوم، برحمتك استغيث. وروي انه علم ابنته فاطمة ان تقول: ديا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والارض، لا اله الا انت، برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، ولا الى احد من خلقك، وفي مسند الامام احمد وصحيح ابى حاتم البستى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي على الله عليه وسلم انه قال: «ما اصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم اني عبدك، وابن عبدك، وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاوًك، اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلا ً حزني، وذهاب همي، وغمى، الا اذهب الله همه وغمه، وابدله مكانه فرحا، قال يا رسول الله: افلا نتعلمهن؟ قال: «ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، وقال لامته: «ان الشمس والقمر آيتان

من آيات الله، لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة وذكر الله والاستغفار، فامرهم عند الكسوف بالصلاة والدعا والذكر والعتق والصدقة، ولم يأمرهم ان يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم. ومثل هذا كثير في سنته، لم يشرع للمسلمين عند الخوف الا ما امر الله به من دعا ً الله وذكره والاستغفار والصلاة والصدقة ونحو ذلك. فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرع الله ورسوله الى بدعة، ما انزل الله بها من سلطان، تفاهى دين المشركين والنماري. فان زعم احد ان حاجته قضيت بمثل ذلك، وانه مثل له شيخه ونحو ذلك فعياد الكواكب والاصنام ونحوهم من اهل الشرك يجرى لهم مثل هذا، كما قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين وعن المشركين في هذا الزمان، فلولا ذلك ما عبدت الاصنام ونحوها. وقال الخليل عليه السلام: (واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس) ويقال له: اول ما ظهر الشرك في ارض مكة بعد أبراهيم الخليل من جهة عمرو بن لحي الخزاعي، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر امعائه في النار. وهو اول من سيب السوائب، وغير دين ابراهيم. قالوا: انه ورد الشام، فوجد فيها اصناما بالبلقاء، يزعمون انهم ينتفعون بها، في جلب منافعهم، ودفع مضارهم، فنقلها الى مكة، وسن للعرب الشرك وعبادة الاصنام. والامور التي حرمها الله ورسوله: من الشرك والسحر والقتل والزني وشهادة الزور وغير ذلك من المحرمات قد يكون للنفس فيها حظ، مما تعده منفعة او دفع مفرة. ولولا ذلك ما اقدمت النفوس على المحرمات، التي لا خير فيها بحال، وانما يوقع النفوس في المحرمات الجهل او الحاجة، فاما العالم بقبح الشي م والنهى عنه، فكيف يفعله؛ والذين يفعلون هذه الامور جميعها قد يكون عندهم جهل مما فيها من الفساد، وقد تكون بهم حاجة اليها مثل الشهوة اليها، وقد يكون فيها من الضرر اعظم مما فيها من اللذة، ولا يعلمون ذلك؛ لجهلهم او تغلبهم اهواؤهم حتى يفعلوها. والهوى غالبا يجعل صاحبه كانه لا يعلم من الحق شيئا؛ فان حبك للشي م يعمي ويصم؛ ولهذا كان العالم يخشى الله. وقال ابو العالية: سالت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل (انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) الآية. وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة، وما في المامورات من المصالح الغالبة، بل يكفي المؤمن ان يعلم ان ما امر الله به فهو لمصحة محضة او غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة او غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة اليهم، ونهاهم عن ما فيه مفاسدهم. ولهذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بانه يامرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث.

واما التمسح بالقبر، اي قبر كان، وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الانبياء، ولم يفعل هذا احد من سلف الامة وائمتها، بل هذا من الشرك، قال الله تعالى (وقالوا لا تذرن بله الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا) وقد تقدم ان هؤلاء اسماء قوم صالحين،

كانوا من قوم نوح، وانهم عكفوا على قبورهم مدة، ثم طال عليهم الامد، فصوروا تماثيلهم، لا سيما اذا اقترف بذلك دعا الميت والاستغاثة به. وقد تقدم ذكر ذلك وبيان ما فيه من الشرك، وبينا الفرق بين الزيارة البدعية، التي تشبه اهلها بالنصاري (1). واما وضع الراس عند الكبرا من الشيوخ وغيرهم، او تقبيل الارض، ونحو ذلك فانه مما لا نزاع فيه بين الائمة في النهي عنه، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهى عنه؛ ففي المسند وغيره ان معاذ بن جبل رضى الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله! رايتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم، ويذكرون ذلك عن انبيائهم فقال: كذبوا يا معاذ، لوكنت آمرا احداان يسجد لاحد لا مرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، يا معاذ! ارايت ان مررت بقبري اكنت ساجدا؟ قال لا، قال: لا تفعل هذا، او كما قال

<sup>(1)</sup> لعل الواو زائدة

رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر «انه صلى الله عليه وسلم صلى باحجابه قاعدا، من مرض كان به، فصلوا قياما، فامرهم بالجلوس، وقال لا تعظموني، كما تعظم الاعاجم بعضهم بعضا» وقال دمن سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار ، فأذا كان قد نهاهم مع قعوده، وأن كانوا قاموا في الصلاة حتى لا يتشبهون بمن يقومون لعظمائهم، وبين ان من سره القيام له كان من اهل النار. فكيف بما فيه السجود له من وضع الراس وتقبيل الايادي؟ وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة الله على الأرض قد وكل أعوانا يمنعون الداخل من تقبيل الارض ويؤدبهم اذا قبل احد الارض. وبالجملة فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض. وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب. مثل الحلف بغير الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وقال أيضاً: «من حلف بغير

الله فقد اشرك، فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له. (وما امروا الاليعبدوا الله مخلصين له الديث حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «أن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم • وأخلاص الدين لله هو اصل العبادة. ونبيناً صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرك: دقه وجله، وحقيره وكبيره، حتى انه قد تواتر عنه انه نهي عرن الطلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بالفاظ متنوعة، تارة يقول: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وتارة ينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وتارة يذكر أن الشمس أذا طلعت طلعت بين قرني شيطان، وحينتذ يسجد لها الكفار. ونهى عن الطلاة في هذا الوقت لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت، وان الشيطان يقارن

الشمس حينئذ ليكون السجود له. فكيف بما هو شرك ومشابهة للمشركين، وقد قال الله تعالى فيما امر رسوله ان يخاطب به اهل الكتاب (قل يا أهل الكتاب تعالوا الي كلمة سوا بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون) وذلك لما فيه من مشابهة اهل الكتاب من اتخاذهم بعضهم بعضا اربابا من دون الله. ونحن منهيون عن مثل هلذا. ومن عدل عن هدى نبيه طي الله عليه وعلى آله وسلم وهدى اصحابه والتابعين لهم بأحسان الى ما هو من جنس هدى النصارى فقد ترك ما امر الله به ورسوله. واما قول ألقائل انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك. فمنكر من القول! فانه لا يقارن بالله في مثل هذا غيره، حتى ان قائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شا الله وشئت، فقال: اجعلتني لله ندا؟ بل ما شا ً الله وحده. وقال لامحابه لا تقولوا ما شا الله وشا محمد، ولكن قولوا ما شا الله ثم شاءٌ مُحمد. وفي الحديث ان بعض المسلمين راي قائلًا

يقول نعم القوم انتم لولا انكم تنددون: أي تجعلون لله ندا: يعنى تقولون ما شا الله وشا محمد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الصحيح عن زيد بن خالدقال: على لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الفجر بالحديبية في اثر سما من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال قال: اصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، ومؤمن بالكواكب كافر بي. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. واما من قال مطرنا بنو كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. والاسباب التي جعلها الله تعالى اسبابا لا تجعل مع الله شركاً واندادا وأعوانا. وقول القائل ببركة الشيخ قد يعني بها دعام. واسرع الدعا اجابة دعا غائب لغائب. وقد يعنى بها بركة ما امره به وعلمه من الخير. وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك. وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعني بها دعام الميت والغائب اذ استقلال الشيخ بذلك التاثير أو فعله لما هو

عاجز عنه او غير قادر عليه او غير قاصد له متابعته او مطاوعته على ذلك من البدع المنكرات. من هذه المعاني الباطلة. والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى ودعا المؤمنيين بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة. وذلك بفضل الله ورحمته. وأما سؤال السائل عن القطب الغوث الفرد فهذا قد يقوله طوائف من الناس، ويفسرونه بامور باطلة في دين الاسلام: مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته، في نصرهم ورزقهم حتى يقول أن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته. فهذا من جنس قول النماري في المسيح عليه السلام. والغالية في على رضى الله عنه. وهذا كفر صريح، يستتاب منه صاحبه، فان تاب والا قتل، فانه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون امداد الخلائق بواسطته. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العشرة الذين يزعمون انها الملائكة، وما يقوله النصاري في المسيح ونحو ذلك كفرا باتفاق المسلمين. وكذلك اعني بالغوث ما يقوله بعضهم من أن في الارض ثلاثمائة

وبضعة عشر رجلا يسمونهم النجباء فينتقى منهم سبعون هم النقبا ومنهم اربعون هم الابدال، ومنهم سبعة هم الاقطاب، ومنهم اربعة هم الاوتاد، ومنهم واحد وهو الغوث، وانه مقيم بمكة، وان اهل الارض اذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا الى الثلاثمائة وبضعة عشر رجلا، اولئك يفزعون الى السبعين، والسبعون ألى الاربعين، والاربعون الى السبعة، والسبعة الى الاربعة، والاربعة الى الواحد، وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والاسما والمراتب، فإن لهم فيها مقالات متعددة، حتى يقول بعضهم انه ينزل من السما على الكعبة ورقة خضرا باسم غوث الوقت واسم خضره، على قول من يقول منهم ان الخضر هو مرتبة، وان لكل زمان خضراً، فان لهم في ذلك قولين. وهذا كله باطل، لا اصل له في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا قاله احد من سلف الامة ولا اثمتها، ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يطحون للاقتدا بهم. ومعلوم أن سيدنا رسول رب العالمين وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضى الله عنهم كانوا خير الخلق في

زمنهم، وكانوا بالمدينة، ولم يكونوا بمكـة. وقـد روي بعضهم حديثًا في هلال غلام المغيرة بن شعبة، وانه احد السبعة. والحديث باطل باتفاق اهل المعرفة، وان كان قد روى بعض هذه الاحاديث ابو نعيم في حلية الأوليا والشيخ ابو عبد الرحمين السلمي في بعض مصنفاته. فلا تغتر بذلك؛ فان فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. والمكذوب، الذي لا خلاف بين العلما ُ في انه كذب موضوع. وتارة يرويه على عادة بعض اهل الحديث، الذين يروون ماسمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله. وكان اهل الحديث لا يروون مثل هذه الاحــاديث لما ثبت في الصحيح عن النبي طى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال: من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين - وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم ان ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الزغبة والرهبة: مثل دعائهم عند الاستسقا لننزول الرزق، ودعائهم عند الكسوف والاعتداد (١) لرفع البلا وامثال ذلك انما يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له، لا يشركون

<sup>(1)</sup> كذا في الاصل

به شيئًا. لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم الى غير الله عز وجل بلا واسطة، فيجيبهم. فتراهم بعد التوحيد والاسلام لأيخيب دعاؤهم آلا بهذه الواسطة التي ما انزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى (واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه اوقاعدا اوقائمافلما كشفنا عنه ضره مركآن لم يد عنا الي ضر مسه) وقال تعالى (واذا مسكم الضرفي البحر ضل من تدعون الا اياه) وقال تعالى (قل ارايتم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل آياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شأ وتنسون ما تشركون) وقال (ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباسا والضرا لعلهم يتضرعون فلولا اذجائهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون) والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لاصحابه بصلاة وبغير صلاة. وصلى بهم للاستسقام وصلاة الكسوف، وكان يقنت في صلاته فيستنصر على المشركين. وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده وكذلك ائمة الدين

ومشايخ المسلمين. وما زالوا على هذه الطريقة. ولهذا يقال ثلاثة اشياً ما لها من اصل: باب النصيرية، ومنتظر الرافضة، وغوث الجهال؛ فان النصيرية تدعى في الباب الذي لهم ما هو من هذا الجنس: انه الذي يقيم العالم فذاك شخصه موجود، ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وامأ محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فانه باطل، ليس له وجود. وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الفوث الجامع يمد اوليا الله ويصرفهم كلهم ونحو هذا، فهذا باطل فابو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع اوليا الله ولا يمدانهم. فكيف بهؤلا الفاليث المغتريث الكذابين؛ ورسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم سيدولد آدم انما عرف ألذين لم يكن رآهم من امته بسيما الوضوء، وهو الغرة والتحجيل. ومن هـؤلا من أوليا الله ما لا يحصيه الا الله عز وجل. وانبيا الله الذين هو امامهم وخطيبهم لم يكن يعرف اكثرهم، بل قال الله تعالى (ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم

من لم نقص عليك) وموسى لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر: واني بارضك السلام؟ فقال له انا موسى. قال موسى بنى اسرائيل! قال نعم. وقد كان بلغه انسمه وخبره، ولم يكن يعرف عينه. ومن قال انه نقيب الاوليا، او انه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. والصواب الذي عليه المحققون انه ميت «يعني الخضر» وانه لم يدرك الاسلام، ولوكان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اوجب عليه ان يؤمن به، ويجاهد معه، كما اوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون حضوره مع المحابة للجهاد معهم واعانتهم على الدين اولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم ولم يكن مختفيا عن خير امة اخرجت للناس، وهو قد كان بين المشركين، ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وامثاله حاجة، لا في دينهم ولا في دنياهم، فان دينهم اخذوه عن الرسول النبى الامي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمهم

الكتاب والحكمة، وقال لهم نبيهم لوكان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لفللتم. وعيسى بن مريم عليه السلام اذا نزل من السما انما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم؛ فاى حاجة لهم مع هذا الى الخضر وغيزه؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اخبرهم بنزول عيسى من السما وحفوره مع المسلمين وقال كيف تهلك امة انا اولها وعيسى في آخرها؟ فاذا كان النبيان الكريمات اللذان هما مع ابراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الامة لا عوامهم ولا خواصهم فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ واذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك قط؟ ولا اخبر به امته ولا خلفاؤه الراشدون. وقول القائل انه نقيب الاوليا فيقال له من ولاه النقابة؟ وافضل الاوليا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيهم الخضر. وغاية ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعفها مبنى عن ظن رجال مشل شخص رأى

رجلًا ظن أنه الخضر وقال: أنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الامام المنتظر المعصوم، أو تدعى ذلك، وروى (1) الامام احمد بن حنبل انه قال وقد ذكر لمه الخضر: من احالك على غائب فما انصفك. وما القي هذا على السنة الناس الا الشيطان. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. واما ان قصد القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع انه رجل يكون أفضل اهل زمانه فهذا ممكن، لكن من الممكن ان يكون في الزمان متساويان في الفضل وثلاثة واربعة وقد تكون جماعة بعضهم افضل من بعض من وجه، وتلك الوجوه اما متقاربة واما متساوية. ثم اذا كان في الزمان رجل هو افضل اهل الزمان فتسميته بالقطب الغوث الجامع بدعة ما انزل الله بها من سلطان، ولا تكلم بهذا احد من سلف الامة وائمتها، وما زال السلف يظنون في بعض الناس انه افضل او من افضل اهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الاسماء، التي ما انزل الله بها من سلطان، لاسيما ان من المنتحلين بهذا الاسم من يدعي ان هؤلا الاقطاب هو الحسن بن على

<sup>(1)</sup> الصواب ويروي عن الامام

ابن ابى طالب رضى الله عنهما ثم يتسلسل الأمر الى ما دونه الى بعض مشايخ المتأخرين. وهذا لا يصح لا على مذهب اهل السنة، ولا على مذهب الرافضة، فاين ابو بكر وعمر وعثمان وعلى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار؟ والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قارب سن التمييز والاحتلام. وقد حكى عن بعض الاكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا ان القطب الفرد الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأن هذا انتقل عنه الى الحسن، وتسلسل الى شيخه. فبينت ان هذا كفر صريح، وجهل قبيح، وان دعوى هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، دع ما سواه. وقد قال الله تعالى (قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك) وقال تعالى (قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شام الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكشرت من الخير وما مسني السو الآية) وقال

تعالى (يقولون لوكان لنا من الامر شيُّ ما قتلنا ههنا الآية) وقال تعالى (يقولون هل لنا من الامر من شي ً قل أن الامر كله لله) وقال تعالى (ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الامر شي ً او يتهوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون) وقال تمالي (انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشا وهو اعلم بالمهتدين) والله سبحانه وتعالى امرنا ان فطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال (من يطع الرسول فقد اطاع الله) وامرنا ان نتبعه فقال تعالى (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وامرنا ان نعززه ونوقره وننصره، وجعل له من الحقوق ما بينه في حتابه وسنة رسوله، حتى اوجب علينا ان يكون احب الناس الينا من انفسنا واهلينا؛ فقال تعالى (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم) وقال تعالى (قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله

فتربصوا حتى ياتي الله بامره) وقال صلى الله عليه وسلم: < والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون إحب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، وقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله: لأنت احب الي من كل شي الا من نفسي فقال: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك، قال: فلأنت احب الي من نفسي، قال: الآن يا عمر. وقال: « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان! من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ومن كان يحب المر لا يحبه الالله، ومن كان يكره ان يرجع في الكيفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقي في النار، وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح الاله، وحقوق رسله، وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض، كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. وذلك مثل قوله تعالى (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك هم الفائزون) فالطاعة لله والرسول والخشية والتقوي لله وحده. وقال تعالى (ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله

ورسوله أنا الى الله راغبون) فالايتا لله والرسول، والرغبة لله وحده. وقال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) لان الحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. واما التحسب فهو لله وحده، كما قال (وقالوا حسبنا الله) ولم يقل حسبنا الله ورسوله. وقال تعالى (يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) أي يكفيك الله ويكفى من اتبعك من المؤمنين. وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه الآية، ولهذا كانت كلمة ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه



قال مصححه، عفا الله عنه: وقد راينا أن نذيل هذا الكتاب النفيس بفصل من كتاب الاستقصا، لاخبار دول المغرب الاقصى، للعلامة احمد بن خالد الناصري السلوي المتوفى سنة 1315 ه؛ رد فيه على اصحاب البدع المحدثة في المغرب، وازهق باطلهم، وابان قبح ضلالهم، وحذر الأمة منه قياما بما اوجبه الله على العلما من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا. قال في الكتاب المذكور 1 ، 63 ما نعه: قد ظهر ببلاد المغرب وغيرها منذ اعصار متطاولة، لاسيما في المائة العاشرة وما بعدها بدعة قبيحة ، وهي اجتماع طائفة من العامة على شيخ من الشيوخ الذين عاصروهم او تقدموهم ممن يشار اليه بالولاية والخمومية، ويخمونه بمزيد المحبة والتعظيم، ويتمسكون بخدمته والتقرب اليه قدرا زائدا على غيره من الشيوخ، بحيث يرتسم في خيال جلهم ان كل المشايخ او جلهم دونه في المنزلة عند الله تعالى، ويقولون: نحن اتباع سيدي فلان، وخدام الدار الفلانية، لا يحولون عن ذلك ولا

يزولون، خلفا عن سلف، وينادون باسمه، ويستغيثون به، ويفزعون في مهماتهم اليه، معتقديث أن التقرب اليه نافع، والانحراف عنه قيد شبر ضار، مع ان النافع والضار هو الله وحده. واذا ذكر لهم شيخ آخر، او دعوا اليه حاصوا حيصة حمر الوحش، من غير تبصر في احواله، هل يستحق ذلك التعظيم ام لا. فصار الامر عصبيا، ومارت الامة بذلك طرائق قددا. ففي كل بلد او قرية عدة طوائف. وهذا لم يكن معروفا في سلف الامة، الذين هم القدوة لمن بعدهم. وغرض الشارع انما هو في الاجتماع وتمام الالفة، واتحاد الوجهة. وقد قال تعالى لاهل الكتاب (تعالوا الى كلمة سوا بيننا وبينكم) الآية. وقد ذم قوماً، فرقوا دينهم، وكانوا شيعا. وانما الشأن في اهل الخصوصية والدين ان يكونوا عند العاقل المحتاط لدينه كاسنان المشط، بحيث يحبهم لله وفي الله، ويستشفع بهم الى الله (1) ويساله تعالى ان يكرمه بما اكرمهم به من الخير والهدى والدين. وليحبهم حب التشرع، لا حب التشيع.

<sup>(1)</sup> الاستشفاع الصحيح انها يكون بمحبته لهم لله واتباعهم في الحق والاقتداء هم أني نصرة سنة الرسول صلى الله عليهم وسلم

وليتأدب معهم، ولا يقدم على مفاضلتهم بالهوى والرجم بالغيب؛ فان ذلك متوقف على الاطلاع على منزلتهم عند الله، وذلك محجوب عنا. واذا نزلت به حاجة فليفزع في قضائها الى مولاه الذي خلقه ورزقه، مستشفعا اليه بنبيه(1) الذي هداه للايمان على يده، ثم بخواص الامة (١) الذين هم آباؤنا في الدين؛ فان المطلوب من العبد ان يصرف وجهته وقصده في جميع اموره، ويتعلق فيها بالله، بحيث لا يطلبها الا منه، ولايتكل فيها الا عليه، قاطعا للنظر عن كل ما سواه، اللهم الا على سبيل التوسل (١) والاستشفاع، كما قلنا. هذا هو التوحيد الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، واليه دعا، وعليه قاتل. وسواه شرك ومنابذ لما جا مبه. (أن هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله) الآية. ثم استرسل هـؤلا الطغام في ضلالهم، حتى صارت كل طائفة تجتمع في اوقات معلومة في مكان مخصوص

<sup>(1)</sup> الاستشفاع الصعيح انها يكون بمحبته لهم لله واتباعهم في اللحق والاقتداء بهم في نصرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

او غيره على بدعتهم التي يسمونها الحضرة، فما شئت من طست وطار، وطبل ومزمار، وغنا ورقص، وخبط بالرجل وفحص، وربما أضافوا الى ذلك نارا او غيرها، يشتعلونه(١) على سبيل الكرامة بزعمهم، ويستغرقون في ذلك الزمن الطويل، حتى يمضى الوقت والوقتان من اوقات الطوات وداعى الفلاح ينادي على روسهم، وهم في حيرتهم يعمهون، لا يرفعون به رأسا، ولا يرون بما هم فيه من الضلال بأسا، بل يعتقدون إن ما هم فيه من افضل القرب الى الله، تعالى الله عن جهالاتهم علوا كبيرا. ولا تجد في هذه المجامع الشيطانية غالبا الا من بلغ الغاية في الجفا والجهل، ممن لا يحسن الفاتحة فضلا عن غيرها، مع ترك الصلاة طول عمره، او من في معناه من معتوه ناقص العقل والدين. فما احوج هؤلا الفسقة الى محتسب يغير عليهم ما هم فيه، من المنكر العظيم، واللبس المقيم! واعظم من هذا كله انهم يفعلون تلك الحضرة غالبا في المساجد؛

<sup>(1)</sup> الظاهر يشعلونها

فانهم يتخذون الزاوية باسم الشيخ، ويجعلونها مسجدا للصلاة بالمحراب والمنار وغير ذلك، ثم يعمرونها بهذه البدعة الشنيعة. فكم راينا من عود ورباب ومزمار على افحش الهيآت، في محاريب الصلوات!

ومن بدعهم الشنيعة محاكاتهم اضرحة الشيوخ لبيت الله الحرام، من جعل الكسوة لها، وتحديد الحرم على مسافة معلومة، بحيث يكون من دخل تلك البقعة من اهل الجرائم آمنا، وسوق الذبائح اليها على هيآة الهدى، واتخاذ الموسم كل عام. وهذا وامثاله لم يشرع الا في حق الكعبة. ثم يقع في ذلك الموسم، ولاسبما مواسم السادية، من المناكر والمفاسد العظام، واختلاط الرجال بالنسام، باديات متبرجات، شان اهل الاباحة، وشان قوم نوح في جاهليتهم، ما تصم عنه الآذان، ولا منكر، ولا مغير، ولا ممتعض للدين، لا بل للحسب. فاما الدين عند هـؤلا فلا دين. فانا لله وانا اليه راجعون على ضيعة الدين وغفلة اهله عنه. ويا لله ويا للمسلمين لهؤلا الهمج الرعاع، الذين سلبوا المروأة والحيا والغيرة والعقل والدين والانسانية جملة؛ فليسوا في فطنة الشياطين، ولا في سلامة صدور البهائم، ولا في نخوة السباع فيغضبوا لدينهم ومروئهم، ومن جهالاتهم الفظيعة جمعهم بين اسم الله تعالى واسم الولي في مقامات التعظيم: كالقسم والاستعطاف وغيرهما؛ فاذا اقسموا قالوا: وحق الله وحق سيدي فلان، واذا عزموا على احد قالوا: دخلت عليك بالله وسيدي فلان، واذا واذا سالوا قالوا: من يعطينا على الله وعلى سيدي فلان، فيعطفون اسم العبد على اسم مولاه بالواو المقتضية للتشريك فيعطفون اسم العبد على اسم مولاه بالواو المقتضية للتشريك والتسوية التامة في مقام قد حظر الشارع ان يتجاوز اسم الله الى غيره. وهذا هو صريح الشرك.

ومن مناكرهم الجديرة بالتغيير اجتماعهم كل سنة للوقوف يوم عرفة بضريح الشيخ عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه، ويسمون ذلك «حج المسكين» فانظر الى هذه الطامة، التي اخترعها هؤلا العامة.

ومن اختراعاتهم تسميتهم لبدعتهم بالحضرة كما قلنا اخذا من اسم حضرة الله تعالى في اصطلاح الائمة العارفين من الصوفية كاهل رسالة القشيري ومن في

معناهم؛ فاوهم هؤلا الشياطين بهذه التسمية انهم يكونون في حال اشتغالهم بتلك البدعة في حضرة الله تعالى. ثم يذهبون فيسمون جنونهم وتخبطهم على تلك الطبول والمزامير بالحال اخذا من الحال التي تعتري السالك الى الله تعالى في حال ترقيه في درجات المعرفة والوصول. وهذا لعمر الله من اقبح الضلالات، واشنع الجهالات. الى غير هذا مما اغنى فيه العيان عن الخبر، وعرفه الخاص والعام في حالتي الورد والصدر. ولسنا ننكر على اولياً الله واهل الخموصية منهم، او على من يسلك سبيلهم على الوجه المقرر في كتب الائمة المقتدى بهم منهم، وانما نشرح حال هؤلا الجهلة الذيف لم يأتوا الامر من بابه، ولا اخذوه عن اربابه. وانما حالهم ما رايت وعلمت. وهذه نفثة مصدور، وحاحبها عند المنصف معذور. فنسال الله العظيم، المولى الكريم، أن يحرك همة من له القدرة والتصرف الى حسم هذه الفلالات وقطعها. عسى ان يرحمنا ربنا ويجبر كسرنا، ويكبت عدونا، اذا نحن راجعنا ديننا، وسنة نبينا (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما

بانفسهم واذا اراد الله بقوم سواً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) انتهى كلام هذا الامام رحمه الله واجزل ثوابه؛ فلقد قام بالواجب خير قيام، شان الائمة الصالحين الكرام، سلك الله بنا طريقهم القويم وختم لنا برضوانه الاكبر، وذلك هو الفوز العظيم.

انتهى بمدينة القصر الكبير بدار السلفي الحبيب السيد محمد بن احمد التا محموقي عمرها الله بالعلم والخير والهدى آمين

## فهرست كتاب زيارة القبور

5-1 الايات الدالة على اخلاص التوحيد لله

ق تفسير قوله تعالى (اولئك الذين يدعون الخ

6 تحقيق القول في الشفاعة

7 اتخاذ المخلوقيت اربابا

7 طلب ما لا يقدر عليه الاالله من المخلوق شرك

8 سؤال المخلوق الجائز والمحرم

9 حديث السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب

| مشروعية طلب الدعا ممن هو فوقه وممن هو دونه            | 10  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء         | 11  |
| وتوسلهم بالعباس بعده                                  |     |
| حديث الاعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه            | 21  |
| وسلم انا نستشفع بك على الله الغ                       |     |
| زيارة القبور المشروعة                                 | 12  |
| زيارة القبور فيها نفع الحي للميت لا العكس             | 18  |
| تفصيل القول في سؤال الزائر الحاجة من صاحب القبر       | 13  |
| قولهم انا اسأله أي الصالح لكونه اقرب الى الله مني الغ | 14  |
| الفرق بين الشفاعة عند الملوك وبينها عند الله          | 1.4 |
| سؤال محرج لمن يطلب حاجته من المقبور                   | 17  |
| دعا" الاستخارة وحديثها                                | 17  |
| طلب الدعا من الاموات غير مشروع                        | 18  |
| انحراف المسلم عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم         | 19  |
| اذا اراد الدعام وتوجهه الى القبلة                     |     |
| حديث لا تتخذوا قبري عيدا                              | 19  |
| احاديث اتخاذ القبور مساجد                             | 20  |
| حكم النذر للقبر والمجاورين عنده                       | 20  |
|                                                       |     |
|                                                       |     |

حديث دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب

|                                                | Alaen |
|------------------------------------------------|-------|
| التمسح بالقبور والعكوف مندها اصل عبادة الأوثان | 22    |
| حكم وضع اليد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم | 28    |
| حديث ما شا الله وشئت وحديث الجارية التي        | 24    |
| قالت « وفينا رسول الله يعلم ما في غد ،         |       |
| احاديث النهي عن القيام للتعظيم وحديث سجود      | 25    |
| معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك     |       |
| قول بعضهم في ان شيخه يحفظه بالغيب              | 27    |
| قضا ً الحاجة أو ظهور شخص لا يدل على ان ذلك     | 27    |
| الصالح راض بالشرك او انه هو الذي قضى الحاجة    |       |
| حديث التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم          | 28    |
| حديث اسألك بحق السائلين عليك                   | 29    |
| حديث توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم    | 30    |
| في حياته وتوسلهم بالعباس بعد وفاته             | ,     |
| معنى التوسل الصحيح                             | 30    |
| حديث استسقا معاوية بيزيد بن الاسود             | 31    |
| لا يستسقى بالنبي والرجل الصالح بعد موته        | - 32  |
| حكم من يستغيث بشيخه في النوائب                 | 32    |
| قول بعضهم انا ادعوا الشيخ ليكون شفيعا لي       | 88    |
|                                                |       |

|                                               | صعيقة |
|-----------------------------------------------|-------|
| استغاثة الصحابة عند الشدائد بالله             | 34    |
| دعا ً تفريح الكرب                             | 34    |
| دعا ٔ آخر لاذهاب الغم وابداله بالفرح          |       |
| اول من ادخل على العرب الشرك عمرو بن لحــــ    | 37    |
| حكم التمسح بالقبر                             | 38    |
| حكم وضع الرأس عند الكبرا وتقبيل الارض         | 39    |
| احاديث النهي عن القيام للتعظيم                | 40    |
| قولهم انقضت حاجتي ببركة الله وببركتك          | 42    |
| تحقيق القول في قول بعضهم ببركة الشيخ          | 48    |
| الكلام في القطب والابدال والنجبا              | 44    |
| احاديث حلية الاوليا فيها الموضوع              | 36    |
| قولهم ان القطب يمد الاوليا ً الخ              | 48    |
| بيان ان الخضر ميت والدليل على ذلك             | 49    |
| حدیث لو کان موسی حیا ثم اتبعتموه الخ          | 50    |
| ادعا بعضهم ان القطب علمه كعلم الله وان        | 52    |
| النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك             |       |
| الدليل على انه لا يعلم الغيب الا الله         | 52    |
| الفرق بين حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسا | 53    |
|                                               | Ger   |

## بيان الخطأ والصواب

| صواب                | ر خطأ             | سط | صفحة |
|---------------------|-------------------|----|------|
| فينتفى              | فبنتفى            | 7  | 6    |
| منتفية              | منتفيه            | 10 | 6    |
| شفيع                | zien              | 4  | ′7   |
| وما                 | واما              | 5  | 8    |
| جنس دعا '           | جنس المشركين دعا" | 8  | 8    |
| عیسی ابن            | عیسی بن           | 9  | 8    |
| المسيح ابن          | المسيح بن         | 12 | 9    |
| لهم فدعا الله لهم   | لهم فسقوا         | 8  | 11   |
| فسقوا               | ·                 |    |      |
| <b>ڪ</b> برائهم     | لبرائهم           | 15 | 14   |
| اشا                 | *لث               | 9  | 15   |
| فانك                | فانت              | 10 | 17   |
| الله اجاب دعائه     | الله دعاء         | 11 | 18   |
| مساجد الافلا تتخدوا | مساجد فانى        | 7  | 20   |
| القبور مساجد فانى   |                   |    |      |

| صو      | خطأ |         | <u>سط</u> , | صفحة |
|---------|-----|---------|-------------|------|
| وهذا    |     | هذا     | 10          | 26   |
| العرب   | 4   | المغرب  | 9           | 27   |
| نوع     |     | انواع   | 13          |      |
| صلاة    |     | صلاته   | 2           | 80   |
| وبطون   |     | وبطول   | 6           | 81   |
| يتشبهوا | ن   | يتشهور  | 7           | 40   |
| لا يجيب | ب   | لا يخيه | 8           | 43   |
| ويعرفهم | 100 | ويصرف   | 9           | 48   |
| وثلاثة  |     | وثلاثه  | 9           | 51   |

اب

يقول مصحه والقائم منشره الدكتور تقي الدين الهلالي بقيت في هذه الرسالة اخطا ً قليلة والفاظ سقطت من النسخة التي طبعنا عليها وكان بودي ان انبه عليها واشير الى الالفاظ التي يقتضي المقام ان تكون سقطت ولكن منعني من ذلك المرض وعدم المعين. على انهذه الالفاظ لا تخفى على اللبيب

## فهرست مقالة صاحب الاستقصا

| كيف نشأت الطرائق في المغرب وتاريخ             | 56 |
|-----------------------------------------------|----|
| نشأتها ـ تعصب كل طائفة لشيخها وغلوها فيه.     |    |
| التشنيع عليهم في استغاثتهم بشيوخهم واعتقاد    | 57 |
| النفع والضر فيهم وجود هذه الطرائق بدعة        |    |
| منافية لغرض الشارع _ كون هذه الطرائق من       |    |
| التفرق في الدين المنهى عنه بنص القرآن المتبع  |    |
| للسنة يسوى بين اوليا الله في المحبة والتعظيم. |    |
| لا يفزع في قضا الحاجات الا الى الله وحده ـ    | 58 |
| حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسولـ ه ومـا   |    |
| ينافيه من الشرك                               |    |
| التشنيع عليهم في اجتماعاتهم المبتدعة وسائس    | 58 |
| ما يفعلونه فيما يسمونه الحضرة                 |    |
| الانكار عليهم في اجتماعهم للحضرة في الامكنة   | 59 |
| التي يسمونها زوايا                            |    |
| الانكار عليهم في تشبيههم اضرحة الشيوخ بالكعبة | 60 |

| الانكار عليهم في تامينهم المجرمين الملتجئين | 60 |
|---------------------------------------------|----|
| الى اضرحة الشيوخ                            |    |
| انكار اجتماعهم للمواسم وما يقع فيها من      | 60 |
| المفاسد                                     |    |
| ومن جهالاتهم جمعهم بين اسم الله واسم الولي  | 61 |
| وهو من صريح الشرك                           |    |
| ومن مناكرهم وقوفهم يوم عرفة بضريح الشيخ     | 61 |
| عبد السلام بن مشيش الخ                      |    |
| تسميتهم لتخبطهم بالحال وانكار ذلك عليهم     | 62 |









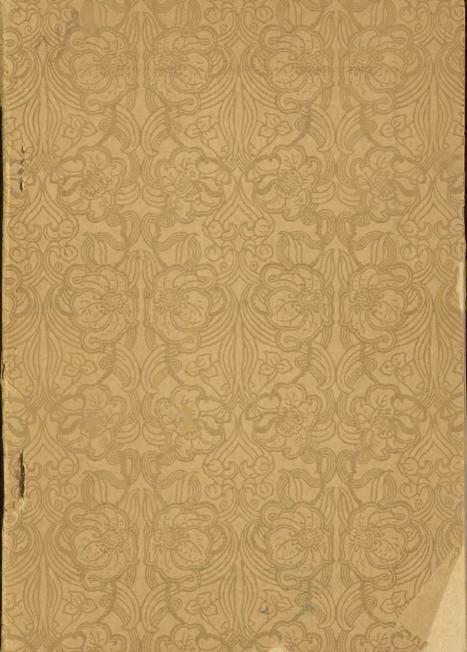

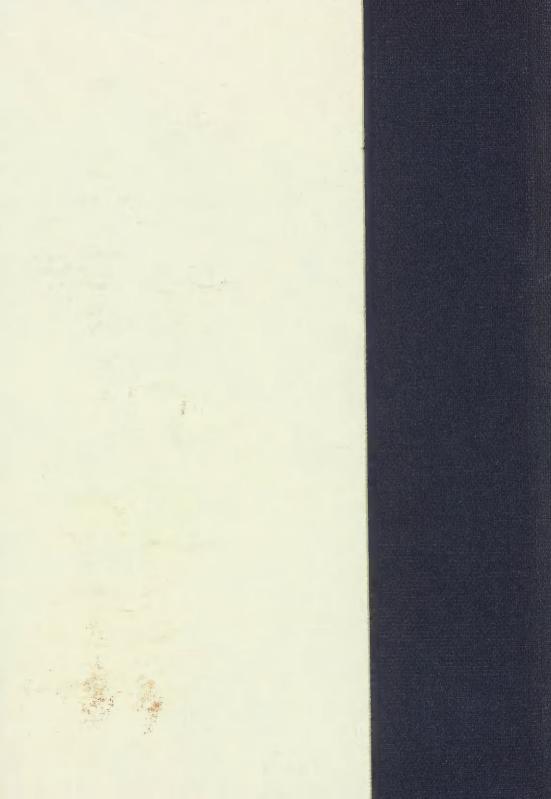